سلسلت أجدادنا

## الأولاد الأول

ثاني ملوك الأسرة الثانية عشر

2014

مسعد الحجري



## أسم القصة: سنوسرت الأول

إعداد: مسعد الحجري

جيرافيك: أمير عكاشة

دار الكتب المصرية فهرسة إثناء النشر

الحجري, مسعد

سلسلة أجدادنا. "سنوسرت الأول", مسعد الحجري

.. "الجيزة".. دار نوبل للنشر والتوزيع ٢٠١٧

جيرافيك: أمير عكاشة

١٢ صفحة , ٢٤ سم

ا. العنوان : ٩٣٢

رقم الإيداع: ٢٠١٧ /١٤١٥٧

تدمك: ٠-٠٠-٨١٤٥ ٢٧٩-٨٧٩



## دار نوبل للنشر والتوزيع

حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للناشر دار نوبل للنشر والتوزيع ٤ شارع سيد الخطيب – الثلاثيني العمرانية الغربية – الجيزة ت / ١١٥٩٦٠٥٠٧١ - ٥١٢٢٠٣٢٠٩٠٥

تحذير:

يحظر النشر او النسخ أو التصوير أو ألإقتباس بأي شكل من الأشكال إلا بإذن وموافقة خطية من الناشر



سِنُوْسِرْت الْأُوّلُ أَوْسِيزُوسِتُريس الأوّل ثَانِيْ مُلُوكِ الأُسْرَةِ الثّانِية سَنُوْسِرْت الْأُوّلُ أَوْسِيزُوسِتُريس الأوّل ثَانِيْ مُلُوكِ الأُسْرَةِ الثّانِية عَشَرْ. اشْتَرَكَ فِي حُكم مِصْرَ مَعَ وَالِدِهِ أَمنِمْحَاتُ الأولُ خِلالَ الأَعْوَامِ 1975 إلى 1965 قَبْلَ المِيلادِ. وانْفَرَدَ بِحُكْم مِصْرَ بَعْدَ وَفَاةٍ وَالِدَهُ وَامتَدّت فَترَةُ حُكمِهِ إلى 43 سَنَةٍ ازْدَهَرَتْ خِلالها الْحَياةُ فَي وَفَاةٍ وَالِدَهُ وَامتَدّت فَترَةُ حُكمِهِ إلى 43 سَنَةٍ ازْدَهَرَتْ خِلالها الْحَياةُ فِي الحُكْم خِلالَ الثّلاثَةِ أَعْوَام الأَخِيرَة مِنْ فَي مِصْرَ. وَأَشْرَكَ ابْنَهُ فِي الحُكْم خِلالَ الثّلاثَةِ أَعْوَام الأَخِيرَة مِنْ حُكْمِه من 1932 إلى 1930 قَبْلَ المِيلادِ والذِي أَصْبَحَ أَمنِمْحَاتُ الثّانِيْ.



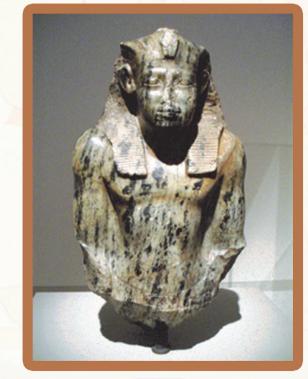

في عَهْدِهِ كَانَ الأَدَبُ وَالصّنَاعَةُ فِي أَوَجِهِمَا. كَمَا تَمَيَرْتَ هَذِهِ الفَترَةُ بَازِدِهَارِ الثَّرْوَةِ المَعَدِنَيةِ واسْتِخْرَاجَ الذَّهَبِ وَالْشَغُولاْتِ الْذَهَبِيةِ الدَّهِيْقَةِ التي انْتَشَرَتْ بِوَفْرَةٍ، هَذَا بِالإِضَافَةَ إلى الجُهْدِ الكَبِيْرِ الذي بُذِلَ فِي تَدْبِيرِ الأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ والفَيرُوزِ وَالنَّحَاسِ لِعَمَلِ الْحُلِيِّ بُذِلَ فِي تَدْبِيرِ الأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ والفَيرُوزِ وَالنَّحَاسِ لِعَمَلِ الْحُلِيِّ وَالنَّحْتِ، كَمَا كَانت أَيضاً فَتْرَةَ استِقرارٍ وتَطورٍ، حَيثُ أَقَامَ الْلَكُ سِنُوْسِرْت الْأَوّلُ هَرَمَهُ ومَعَبَدهُ الْجَنائِزِيْ، في اللَّشْتِ، بالقُرْبِ مِنَ الفَيْوُمِ ، العَاصِمَةُ الجَدِيدَةُ التي أَقَامَهَا بَعْدَ مُغَادَرَةٍ طِيْبَةَ. وَعُثِرَ الْهُ عَلَى تَما ثِيلَ عِدَّةَ هُنَاك.

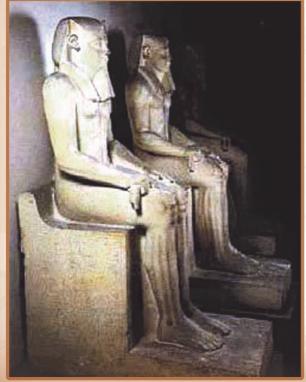



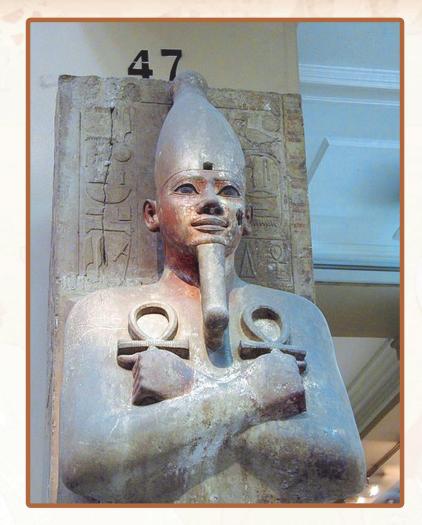





يُعْتَبِر المَلكَ سِنُوْسِرْت الْأُوّلُ مِنْ أَعْظُم فَراعِنَةِ الدُّولةِ الوُسْطى. قَامَ خلال العام ١٨ من حُكمهِ بِحَمْلةِ جَنُوبَ مِصْرَ وامْتَدَّت الحَدُودُ حتَّى وَصَلَتْ إِلَى الشَّلالِ الثَّانْيَ عَلَى نَهْرِ النِّيلِ بِالقَّرْبِ من وَأْدى حِلْفًا. وأقام عِنْدَهَا حِصْنًا لَتِأْمِينِ الْبِلادِ مِنَ الْجِنوْبِ. وكاننتْ هَذِهِ هِيَ الْمَرَّةُ الأُولِي التي امْتَدَّت فيها حُدُودُ مِصْرَ إلى تُلِكُ المنطقة. وَفِي الْعَاْمِ ٢٥ مِنْ فَتْرَةَ حُكْمِهِ حَدَثَ قَحْطَ وَمَجَاعَةً فِي الِبلادِ. وذُكِرَ في مُخْطُوطِ وُجدَ فيْ مِنْطَقِة التَّودِ أَنَّ النَّاسَ هَجَمتُ عَلَى المَبِدُ هُنَاكَ بِسَبِبِ المجاعَةِ وَاستوْلوَا عَلَى مَا فِيْهِ مِنْ مخزون الطعام.

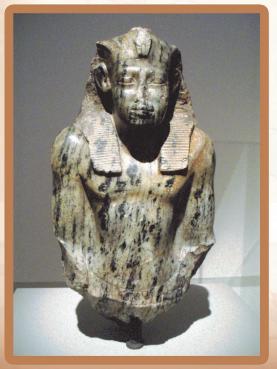







عَلَمَ هَذَا الملكَ عَنْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ إِحْدَى غَزُواتِهِ ضِدَّ اللَّيْبِيِّينَ بِمَصْرَعَ أَبِيهِ اللَّكُ أَمْنَمْحَاتُ الأَوَّلِ وَالذِّي أَشْرَكُهُ مَعَهُ فَي الْحَكُم مُنْد عَشر سَنُواْت، فأَصْبَحَ عَلى عَاتقه التَّصَدُّيُ لأَزْمَةُ سِيَاسِيَّةٍ خطِيَرةِ نتِيْجَة لهذا الحادثُ. فَتَمَكَنَ بَجَدارَة منْ تُوْطِيدِ دَعَائِمَ شُرْعِيَّةَ الْأَسْرَةِ الثَّانِيةَ عَشْرَةَ التي كَانَتْ تَلْقَى مُعَارَضَة مِنْ قبل وَمَّما يُذكرُ أنَّ هَذَا الملك قدْ أَوْعَزَ إِلَى بَعْض أَدُبَاءَ عَصْرِهِ الذِيْنَ مَنَحَهُمْ بَعْضَ الإقطاعيَّات بالكَتَابَة في عدَّة مَوْضُوعَاتِ تَخْفِي فِي طَيَّاتِ لَوْنَهَا ٱلْأَدَبِيَّ، وَبِأَسْلُوبِ مَاكر، مَضْمُونَا كُلُّهُ تَقْرِيظُ لَهُ، وَدِفَاعٌ عَنْهُ؛ مِثْلُ "تَعَالِيُّم الْلَكُ أمْنمْحَاتُ الأوَّلِ".





وَهِيَ عَبِارَةٌ عَنْ وَصِيَّةٍ سَيِاسِيَّةٍ عَلَى لَسَانِ الْلَكِ الْمَقْتُولِ. أَمَّا عَنْ قِصَّةِ السَنوهِي فَهِيَ رَائِعَةٌ مِنْ رَوَائِعِ الْأَدَبِ السَنوهِي فَهِيَ رَائِعَةٌ مِنْ رَوَائِعِ الْأَدَبِ الْمَسْرِيِّ الْقَدِيم، وَهِيَ تُبْرِزُ رَاْفَةَ وحِلْمَ الْلَكِ سِنُوْسِرْتَ الْأَوّلُ. وَكَذَلِكَ تَعَالِيْمِ الْلَكِ سِنُوْسِرْتَ الْأَوّلُ. وَكَذَلِكَ تَعَالِيْمِ عَنْ الْوَلَاءِ الْتِيْ هِيَ فِي مَضْمُونَها عَبِارَةً عَنْ دِفَاعِ يَدْعُو إِلَى الوَلَاءِ للْحَاْكِمِ فِي عَنْ دِفَاعِ يَدْعُو إِلَى الوَلَاءِ للْحَاْكِمِ فِي هَيْ مَضْمُونَها عَبِارَةً عَنْ دِفَاعِ يَدْعُو إِلَى الوَلَاءِ للْحَاْكِمِ فِي هَيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَائِحَ تَقْلِيدِيَّة.

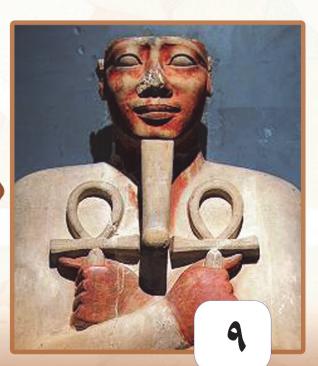

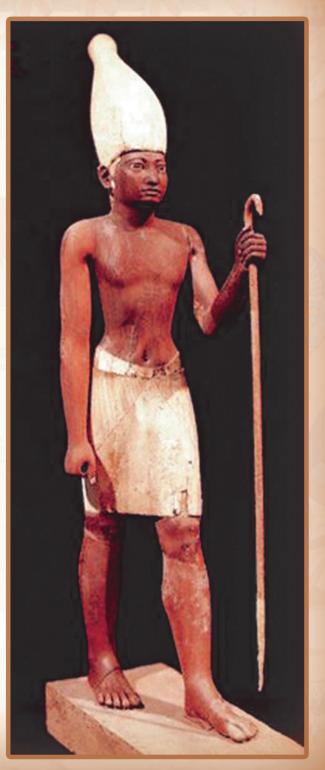





وَقُد تَّم تَدَعيمُ هَذه الدَّعَايَةُ السياسيَّة التَّي كَانَتْ مُوَجَّهَةُ بِالطُّبْعِ إِلَى نَخْبَةِ الْلَثُقُّفِينَ وَتَقُويَتِهَا بِوَسَائِلِ مَلمُوسَةٍ مِنْ بَيْنِهَا مُواصَلةٍ أَسْلُوبِ الْلشَارَكَةِ فِي الْحَكُم مَعَ مَنْ يَسْتَجِقَ الخلافة مَنْ بَعْدِه، أي أمْنِمْحَاتُ الثانِي ابْنُ سنُوْسِرْت الْأُوّلِ. وَبِذُلِكُ اسْتَتُبُّ الْاسْتَقْرَارُ دَاْخِلُ البلاد، وسَادَ الأمْنُ خَارِجَهَا بَفضْل بعْض الحمَلاتِ التي شَنَّهَا عَلَى بلادِ النَّوْبَة. وَاسْتَطَاعَ سنُوْسرْتَ الْأُوّلُ أَنْ يُوَاصِلُ الْعَمَلُ الَّذِيْ كَاْنَ قَدْ بَدَأُهُ أَبُوْهُ دُونَ أَنْ يُكْمَلُهُ؛ إحْلالُ نظام مُطَابِق للنَّظام القَديم، وَلا يَخْتَلفُ عَنْ ذَلكَ الَّذِيْ وَضَعَهُ الإِلَّهُ الخَالِقُ فِي البدَايَةِ، مَعَ مُرَاعًاةِ الوَاقِع المعَاصِر بالطبع.



وَاسْتَلزَمَ الأَمْرُ إِحْيَاءَ ذِكْرَى الفَراَعِنَةِ الِعَظامِ الِذَيْنَ حَكَمُوا البِلادَ أَيَّامَ الدُّوْلَةِ القَدِيمَةِ أَمْثَالَ: سِنِفْرُو، وَسَاحُو رَعْ، وَكَذَلِكَ الأَمْيُرِ الطَّيْبِيةِ. وَمَعَ وَكَذَلِكَ الأَمْيُرِ الْطَيْبِيةِ. وَمَعَ اسْتِلْهَام سِنُوْسِرْت الْأَوّلُ لِرُوحِ الدُّوْلَةِ القَدِيْمَةِ فَقَدْ أَضْهَرَ فَيْ اسْتِلْهَام سِنُوْسِرْت الْأَوّلُ لِرُوحِ الدُّوْلَةِ القَدِيْمَةِ فَقَدْ أَضْهَرَ فَيْ السَّالُهُ اللَّوْلَةِ القَدِيْمَةِ فَقَدْ أَضْهَرَ فَيْ ذَاْتِ الوَقْتِ ارْتَبَاطُهُ بِالدِيْنَةِ التِي كَانَتْ مَقَرّاً أَصْلِيًا لِلدَّوْلَةِ الوَسْطَى، وَبِذَلِكَ أَخَذَ يُمَهد الطَّرِيقَ لِلاَ سَيُعْرَفْ فِيْمَا بَعْد الوسْطَى، وَبِذَلِكَ أَخَذَ يُمَهد الطَّرِيقَ لِلاَ سَيُعْرَفْ فِيْمَا بَعْد باسم "طَيْبَةَ المُنتَصرَةَ".

كَانَتِ الأُسْرَةَ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ لا تَزَالُ تَحْتَفِظُ بِتَقَالِيدٍ إِقْطَاعِيَّةٍ قَوِيَّةٍ خَاْصَةً في مِصْرَ الوُسْطَى، حَيْثُ كَاْنَ الحُكَّامُ يَتَوارَثُوْنَ وَظَائِفَهُمْ في النِّطَاقِ العَائِلِيِّ، حَتَّى لَوْ كَانَ الحُصولُ عَلَى مُوَافَقَةِ الفِرعَوْنِ عِنْدَ انْتِقَاٰلِ المنصِفَ مِنْ الحُصولُ عَلَى مُوَافَقَةِ الفِرعَوْنِ عِنْدَ انْتِقَاٰلِ المنصِفَ مِنْ شَخْصِ لآخَرَ مَا يَزَاْلُ لازِماً. كَمَا يُلاحَظُ أَنَّ تَنْظِيمَ الأَجْهِزَةِ الإِدَارِيةِ وَالمُؤسَّساتِ كَانَ يَتَطَابَقُ مَعَ النَّمَطَ القَدِيْم.



وَيَتَمَّثُلُ النَّظامُ الأصِليُّ لِلْكُونِ وَاتَّزَانِهِ أَوَّلاً فِي حُسْنِ سَيْرِ الْعَمَلِ بِالْعابِدِ التي عَانَى أكثرها الاضطرابات والحروب الأهليّة ووضع برنامجا مَنْهَجّيا لِلتشييد والإصلاح وَالتَّرْمِيم، فَبَدايَة مِنَ تَل بُسْطةBubastis شَمالا حَتَّى إِلْفَنتِيْنَ جَنُوْباً لَمْ تَتْزَك أيَّةُ مِديْنَةِ دُوْنَ أَنْ تَنَالَ مَعَابِدَهَا قِسْطاً وَافِراً مِنْ اهْتِمَامِ الْلِكُ وَعِنَايِتِهِ بِشَكْلِ أَوْ بِآخُرٍ ؛ وَذَلِكَ بِإِنْشَاءِ مَعَابِدَ جِدِيَدةٍ وَعَمَل إِضَافَاتٍ فِي بَعَضِهَا، وَنصْب وَالتَماثِيل، وَزِيَادَةٍ القرابيْن وَالنذوْر... إلخ. وَكَانَ مِنَ المَتْيسُر الحصُول عَلى الموَادِ اللازمَةِ باسْتِغُلال المناجم وَالمحاجر اسْتِغْلالا مُكَثْفاً. أَرْسَلَ هَذَا المِلكَ حَمْلَةً فِي الْعَامِ الثَّامِنِ وَالثَّلاثِيْنَ مِنْ حُكمِهِ إلى وَادِي الحمَّامَاتِ، وَأَحْضَرَ مَالا يَقِل عَنْ سِتَيْنَ تمثالا عَلى هَيَئةِ أَبُو الْهَوْل وَمِائة وَخُمْسِيْنَ تَمْثَالًا عَادِياً. وَكَانَتْ هَذِهِ الْحَمْلَةُ تَتَكُوَّنُ مِنْ 17000 رَجُلاً.

شيَّدَ سِنَوْسِرْت الأوّل مَجْمُوْعَتَهُ الهرَمِيَّة بِمَدِيْنَةِ الْلشِّتِ حَيْثُ ظَلَّت طَقُوْسَهُ الْجَنَائزيَّةُ تُمارَسُ لِفَتْرَةٍ طويْلةٍ وَلا شك أنَّ الْأَعْمَالَ العَظِيمِةُ التِّي أَنْجَزَهَا خِلالَ حُكْمِهِ هُوَ وَغَيْرَهُ مِنَ الفَرَاعِنَةِ هِيَ أَصْلُ وَمَنْبِعُ الأَسْطُورَةُ الإُغْرِيْقِيَّةُ عَنْ "سِيْزُوسْتِيْس"، كَمَا شَيَّدَ أَيْضًا مُسَلَّةً في مَنْطِقة الْلَطريَّة - عُيَّنَ شُمْسُ بِمِصْرَ تَمْجِيْدًا لِحُكُمِهِ. كَمَا شُيَّدَ سِنُوْسِرْت الْأُوّل

مَرْسَىَ رَمْزِيًّا أنيقا لِرْكَبَةِ آمُون رُعُ في الكرنك، بزخارف عِدَّة تُبْرزَ عَلاقة







